الثمن الأخير من الحزب السابع و الأربعون

وَقَالَ النِحَ ءَامَنَ يَلْقُوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ مِّنُّلَ يَوْمِ الْاَحْزَابِ ۞ مِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْجٍ وَعَادٍ وَشُمُودَ وَالْذِينَ مِنْ بَعْدِ هِمْ وَمَا أَلِلَّهُ يُرِيدُ ظُلُمَا لِلْعِبَادِ ١ وَيَلْقَوْمِ إِنِّيَ أَخَافُ عَلَيْكُمُ بِوُمَ ٱلنَّنَادِ، ۞ يَوْمَ نُولُوَّنَ مُدْبِرِ بَنَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ عَصِيمٌ وَمَنْ يَنْضَلِل إللهُ فَكَمَا لَهُ مِنْ هَادِّ ا وَلَقَدَ جَأَءَ كُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبَلُ بِالْبَيِّنَانِ فَمَا زِلْنُكُمِّ فِي شَكِّ عِمَّا جَأَءَ كُر بِهِ عَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ أَللَّهُ مِنْ بَعَدِهِ و مُسُولًا كُذَا لِكَ يُضِ لَّ أَلَّهُ مَنْ هُوَ مُسَرِفُ مُّرْنَا بُ الدِبنَ يُجَدِد لُونَ فِي عَايَاتِ اللَّهِ بِغَيْرِسُلُطَانِ آييهُ مُّ كَبُرَ مَقْتًا عِندَ أَنتَهِ وَعِندَ أَلَا بِنَ ءَامَنُواْ كُذَالِكَ يَطْنَبُعُ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّلَ قَلْبِ مُنتَكَ يَرِجَيّارٌ ۞ وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامَنُ ابْنِ لِمِ صَرْحًا لَعَدِي أَبُلُغُ الْاسْسَبْبَ ١٠ أَسُبَبَ أَلْسَكُمُونَ فَأُطَّلِعُ إِلَى إِلَكَ إِلَكِ مُوسِى وَإِلَيْ لَأَظُنَّهُ وَكُذِ بَأَ وَكَ ذَا لِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوَّءُ عَكَمَلِهِ وَصَدَّعَنِ السَّبِيلّ وَمَاكَ يَبُدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابِّ ۞ وَقَالَ ٱلذِتَ ءَامَنَ يَا قَوْمِ إِنَّ بِعُونِ أَهْدِكُمْ سَبِيلَ أَلْرَشَ ادِ اللَّ يَلْقُومِ إِنَّا هَلْذِهِ الْحَيَوَةُ الدُّنْيِ مَتَكُرٌ وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِي دَارُ الْفَكِرِ ارِّ ﴿ مَنْ عَمِلَ سَيْعَةً فَلَا يُحُزِي إِلَّا مِنْ لَهَا وَمَنْ عَمِلَ صَلِكًا مِن ذَكْرِ أَوْ انْبَىٰ وَهُوَ مُومِنُ فَأَوْلَإِكَ يَدُخُلُونَ أَجْحَتَ ةَ يُرْزَ فَوُنَ مِنْ هَا بِغَيْرِحِسَابٌ ٥